## أُصُولُ السُّنَةِ لِلإِمَامِ أَحْمَلِ بِنِ حَنَبُلَ الشَّيَانِيِ -رَحمَهُ اللهُ-

قال أبو يَعلَى الحَبَلِي: «لَوْ رُحلَ إِلَى الصِينِ فِي طَلَهَا لَكَانَ قَلِيلًا» وَهِيَ مِن رُواَيَةِ عَبْدُوسِ بِنِ مَالِكِ العَظَارِ

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله - أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدَ بنِ حَنْبَلَ - يَقُولُ:

أصولُ السُّنَة عندَنا: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الإِقْتِدَاءُ بِمِمْ، وَتَرْكُ البِدَعِ، وَكُلُّ الرَّعَة فَهِي ضَلالَةٌ، وَتَرْكُ الحُصُومَاتِ وَ[تَرْكُ] الجُلُوسِ مَعَ الْمُعَابِ الأَهْوَاءِ، وَتَرْكُ المِرَاءِ والجِدِالِ، وَالحُصُومَاتِ فِي الدِّينِ. وَالسُّنَة عَنْدُنا: آثَارُ رَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والسُّنَة تُفَسِّرُ القُرْآنَ، وَهِي دَلائِلُ القُرْآنِ، وَلَيْسِ فِي السُّنَة قَيْسِ فِي السُّنَة قَيْسَاسٌ، وَلا تُسَرِّر القُرْآنَ، وَهِي دَلائِلُ اللهُ رُآنِ، وَلَيْسِ فِي السُّنَة قَيْسَاسٌ، وَلا تُسْرَبُ هَا الأَمْشَالُ، وَلا تُسْرَبُ لَعَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ هُوَاءِ، إِنَّا هُوَ الإِتِّبَاعُ وتَرْكُ المَوْي.

 صن السُّنَّةِ الَّلازِمةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً -لم يَقْبَلْهَا وَيُومِنْ بَهَا -لَم يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا: الإيهانُ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالأَحَادِيثِ فِيهِ، وَالإِيهانُ بَهَا لا يُقَالُ: لِمَ ؟ وَلا كَيْفَ؟ إِنَّمَا هُوَ التَّصْدِيقُ بَهَا وَالإِيهَانُ [بَهَا].

حَديثِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيْرَ الحَدِيثِ ويَبلُغْهُ عَقْلُهُ فَقَد كُفِي ذَلِكَ وأَحْكِم لَهُ، فَعَلَيْهِ الإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ، مِثلَ خَدِيثِ (الصَّادِقِ المَصْدُوقِ) ومِثلَ مَا كَانَ مِثْلَه في القَدَرِ، وَمِثْلَ حَديثِ: ((الصَّادِقِ المَصْدُوقِ) ومِثلَ مَا كَانَ مِثْلَه في القَدَرِ، وَمِثْلَ أَحاديث الرُّويةِ كُلِّهَا وإن نَبَتْ عَنِ الأَسْاعِ واسْتَوحَشَ مِنْهَا المُستَمِعُ، فإنَّا عَلَيهِ الإِيمَانُ بِمَا ، وَأَنْ لا يَرُدَّ مِنْهَا حَرْفاً وَاحِداً وغيرِهَا مِنَ الأَحَادِيثِ المَأْثُورَاتِ عن الثِّقَاتِ .

 إ وأَنْ ] لا يُخَاصِم أَحداً ولا يُنَاظِرَهُ، ولا يَستَعَلَّمُ الجِدَالَ، فإنَّ الكَلامَ في القَدرِ والرُّوْيةِ وَالقُرْآنِ وغَيْرِهَا مِنَ السُّنَنِ مَكْرُوهٌ مَنهِيٌّ عَنهُ، وَلا يَكُونُ صَاحِبُهُ - إِنْ أَصَابَ بِكَلامِهِ السُّنةَ - مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ حَتَّى يَدَعَ الجِدَالَ ويُسَلِّمَ، وَيُؤْمِنَ بِالآثَارِ.

حَ والقُرآنُ كَلامُ الله ولَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلا يَضْعُفُ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلا يَضْعُفُ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، قَالَ: فإنَّ كَلامَ الله مِنْهُ وَلَيْسَ بِبَائِنٍ مِنْهُ وَلَيْسَ بِبَائِنٍ مِنْهُ شَيءٌ خُلُوقٌ، وإيَّاكَ ومُنَاظَرَةُ مَنْ أَحْدَثَ فِيهِ وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ، وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ: لا أَدْرِي، خُلُوقٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وإنها هُو كَلامُ الله فَهَذَا [صَاحِبُ بِدْعَةٍ مِثْلَ مَنْ قَالَ: هُو خُلُوقٌ وإنّها هُو كَلامُ الله إَولَيْسَ بِمَخْلُوقٍ.

وَالإِيَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا رُوِي عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الأَحَادِيثِ الصِّحَاح.

وأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَدْ رَأَى رَبَّهُ، فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -صَحِيحٌ، [قَدْ] رَوَاهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -صَحِيحٌ، [قَدْ] رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ الحَكَمُ بِنُ أَبَانَ عَن عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ عَلِيٌّ بِنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بِنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ عَلِيٌّ بِنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بِنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَالْحَدِيثُ عِنْدَنَا عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْكَلامُ فِيهِ بِدْعَةٌ، وَلَكِنْ نُوْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلا نُنَاظِرُ فِيهِ أَحَداً.

حَ وَالإِيهَانُ بِالمِيزَانِ يَوْمَ القِيامَةِ، كَهَا جَاءَ ﴿ يُوزَنُ العَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ ، كَهَا جَاءَ ﴿ يُوزَنُ العَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ فَلا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ﴾ ، وَتُوزَنُ أَعْهَالُ العِبَادِ كَهَا جَاءَ في الأَثْرِ ، وِالإِيهَانُ بِهِ والتَّصْدِيقُ [بِهِ ] وَالإِعْرَاضُ عَنْ مَنْ رَدَّ ذَلِكَ وَتَوْكُ مُحَادَلَتِهِ ، وَأَنَّ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يُكَلِّمُ العِبَادَ يَوْمَ القِيامَةِ وَتَوْكُ مُحَادَتِهِ ، وَأَنَّ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يُكَلِّمُ العِبَادَ يَوْمَ القِيامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ ، والإِيهَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ ، وَالإِيهَانُ بِهِ لَيْسَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ ، والإِيهَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ ، وَالإِيهَانُ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَوْضَا يَوْمَ القِيامَةِ القِيامِةِ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، آنِيتُهُ كَعَدَدِ القَيْرِ ، وَأَنَّ لَوْسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَوْضَا يَوْمَ القِيامِةِ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، آنِيتُهُ كَعَدَدِ نَعْ فَرَاقِ اللهَا عَلَيْهِ وَالتَّعْدِ وَالإِيهَانُ نَجُومِ السَّمَاءِ عَلَى مَا صَحَتْ بِهِ الأَخْبَارُ مَنْ غَيْرِ وَجُهِ ، وَالإِيهَانُ بَعِدَالِ إِيهَانِ بِعَذَابِ القَيْرِ ، وَأَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُفْتَنُ فِي قُبُورِهَا وَتُسْأَلُ عَنِ الإِيهَانِ وَالإِسْلامِ ، وَمَنْ رَبُّهُ ؟ وَمَنْ نَبِيَّهُ ؟ ، وَيَأْتِيهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ كَيْفَ شَاءَ وَالإِسْلامِ ، وَمَنْ رَبُّهُ ؟ وَمَنْ نَبِيَّهُ ؟ ، وَيَأْتِيهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ كَيْفَ شَاءَ وَالإَسْلامِ ، وَمَنْ وَبَالْ وَمَالِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ .

وَالْإِيمَانُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَبِقَوْمٍ
 يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا وَفَعْ مَرُ بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ
 عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، كَمَا جَاءَ فِي الأَثْرِ، كَيْفَ شَاءَ اللهُ وَكَمَا شَاءَ إِنَّمَا هُوَ الإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ.

وَالإِيهَانُ أَنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ خَارِجٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْ هِ
 كَافِرٌ، وَالأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ فِيه، وَالإِيهَانُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَائِنُ، وَأَنَّ
 عِيسَى [ابْنَ مَرْيَمَ] - عَلَيْهِ السَّلامُ - يَنْزِلُ، فَيَقْتُلَهُ بِبَابِ لُدِّ.

وَالإِيمَانُ: قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، كَمَا جَاءَ فِي الْجَبِرِ (أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ، إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً »، ﴿ وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فَقَدْ كَفَرَ » وَ (لَيْسَ مِنَ الأَعْبِالِ شَيءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلا الصَّلاةُ » مَنْ تَرَكَهَا فَهُو كَافِرٌ، وَقَدْ أَحَلَ اللهُ قَتْلَهُ.

وَخَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْيرِ الصِّدِّيقُ، ثُمَّ عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ ، نُقَدِّمُ هَوُّ لاءِ الثَّلاثَةِ كَمَا قَدَّمَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ، ثمَّ بَعْدَ هَوُّ لاءِ الثَّلاثَةِ أَصْحَابُ الشُّورَى الخَّمْسَةُ: عَلِيٌ بنُ أَبِي طَالَبِ ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ [بنُ أَبِي وَقَّاصِ]، وَكُلُّهُمْ يَصْلُحُ لِلْخِلافَةِ، وكلُّهُمْ إِمَامٌ، وَنَذْهَبُ إِلى حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: "كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-حَيٌ وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ أَبُوبَكْرِ ثُمَّ عُمَرُ،ثُمَّ عُمْمَان، ثُمَّ نَسْكُتُ "ثُمَّ [مِنْ ] بَعْدِ أَصْحَابِ الشُّورَى أَهْلُ بَدْرٍ مِنَ اللهَاجِرِينَ، ثُمَّ أَهْلُ بَدْرِ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَلَى قَدْرِ الهِجْرَةِ وَالسَّابِقَةِ أَوَّلاً فَأَوَّلاً ،ثمَّ أَفْضَلُ النَّاس بَعْدَ هَوُّلاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -القَرْنُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِم، كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَّةً أَوْ شَهْراً أَوْ يَوْمَا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَآهُ فَهُ وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَـهُ مِنَ الصُّحْبَةِ عَلَى قَدْرِ مَا صَحِبَهُ، وَكَانَتْ سَابِقَتُهُ مَعَهُ وَسَمِعَ إِلَيْهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ [نَظْرَةً]،فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً هُوَ أَفْضَلُ مِنَ القَرْنِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْهُ،وَلَوْ لَقُو اللهَ بِجَمِيعِ الأَعْمَالِ؛ كَانَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَرَأَوْهُ وَسَمِعُوا مِنْهُ، وَمَنْ رَآهُ بِعَيْنِهِ وَآمَنَ بِهِ وَلَوْ سَاعَةً أَفْضَلُ لِصُحْبَتِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَوْ عَمِلُوا كُلَّ أَعْمَالِ الخَيْرِ.

وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلأَئِمَّةِ، وَأَمِيرُ اللَّوْمِنِينَ، البَرُّ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلأَئِمَّةِ، وَأَمِيرُ اللَّوْمِنِينَ، البَرُّ وَالفَاجِرُ، وَمَنْ وَلِيَ الخِلافَةَ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَرَضُوا بِهِ، وَمَنْ عَلَيْهِ، وَرَضُوا بِهِ، وَمَنْ عَلَيْهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً [وَسُمِّي] أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

وَالْغَـزْوُ مَاضٍ مَعَ الأُمَـرَاءِ إِلَى يَـوْمِ القِيَامَـةِ ،البَرُّ
 وَالْفَـاجِرُ ، لا يُتْرَكُ ، وَقِـسْمَةُ الفَيْءِ ، وَإِقَامَـةُ الحُـدُودِ إِلَى الأَئِمَّـةِ

مَاضٍ، لَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَطْعَنَ عَلَيْهِمْ ، وَلا يُنَازِعُهُمْ ، وَدَفَعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ وَنَافِذَةٌ ، مَنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، بَرَّا الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ وَنَافِذَةٌ ، مَنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، بَرَا الْكَارِ ، خَائِزَةٌ بَافِيَةٌ تَامَّةٌ رَكْعَتَيْنِ ، مَنْ أَعَادَهُمَا فَهُ وَ مُبْتَدِعٌ ، تَارِكٌ لِلآثَارِ ، خَالِفٌ لِلسَّنَةِ ، لَيْسَ لَهُ مِنْ فَضْلِ الجُمُعَةِ شَي ءٌ إِذَا لَمْ يَرَ الصَّلاةَ خَلْفَ لِلسَّنَةِ ، لَيْسَ لَهُ مِنْ فَضْلِ الجُمُعَةِ شَي ءٌ إِذَا لَمْ يَرَ الصَّلاةَ خَلْفَ اللَّيْنَةِ ، مَنْ كَانُوا: بَرِّهم وفاجرِهم فالسَّنَةُ أَنْ تُصَلِّي مَعَهُمْ لَا لَمُّنَةٍ مَنْ ذَلِكَ شَكَّ ، لا يَكُنْ فِي اللَّيْمَ فَهُو مُبْتَدِعٌ ] ، وَيَدِينُ بِأَنَّهَا تَامَّتُ ، لا يَكُنْ فِي اللَّيْمَ فَهُ وَمُنْ خَرَجَ عَلَى إِمَّامٍ [مِنْ أَيْمَةً بَاللَّكُنْ فِي اللَّيْمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِالْخِلافَةِ ، بِأَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعُوا عَلَيْهِ ، وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلافَةِ ، بِأَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا وَاللَّرُ مَن النَّاسُ الْمَتَمَعُوا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَا عَلَيْهِ وَاللَّوْ وَجُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَلَا فَلُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّرَ عَنْ وَلَا النَّاسُ وَلَى النَّاسُ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُ وَ مُبْتَدِعٌ وَالطَّرِيقِ .

وَقِتَالُ اللَّصُوصِ وَالْحَوَارِجِ جَائِزٌ إِذَا عَرَضُوا لِلرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَيَدْفَعُ عَنْهَا بِكُلِّ مَا نَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَيَدْفَعُ عَنْهَا بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ [عَلَيْهِ]، وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ أَوْ تَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ، وَلا يَتَّبِعَ يَقْدِرُ [عَلَيْهِ]، وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ أَوْ تَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ، وَلا يَتَّبعَ اللهُ مَانُسُ لأَحَدِ إِلا الإِمَامُ أَوْ وُلاةِ الله المِينَ، إِنَّمَا لَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ، وَيَنْوِي بِجَهْدِهِ أَنْ لا يَقْتُلَ أَحَداً وَإِنْ عَنْ اللهُ المَقْتُولَ وَلَا قِلْ اللهُ المَقْتُولَ وَلَا قَتُلَ هَذَا اللهُ المَقْتُولَ وَلَا قِلْ لا يَقْتُلَ أَحَداً وَقِلْ اللهُ اللهُ

وَجَيعُ الآثَارِ فِي هَـذَا إِنَّا أُمِـرَ بِقِتَالِهِ، وَلَا يُـاْمَرْ بِقَتْلِهِ، وَلَا الْبَاعِهِ، وَلَا يُتَالِهِ، وَلَا يُحْدُهُ أَسِيراً التَّبَاعِهِ، وَلا يُجْهِزْ عَلَيْهِ إِنْ صُرِعَ أَوْ كَانَ جَرِيحًا، وَإِنْ أَخَذَهُ أَسِيراً فَلَيْسَ لَهَ أَنْ يَقْتُلُهُ، وَلا يُقِيمُ عَلَيْهِ الحَدَّ، وَلَكِنْ يَرْفِعُ أَمْرَهُ إِلَى مَنْ وَلاهُ اللهُ فَيَحْكُمُ فِيهِ.

وَلا نَشْهَدُ عَلَى [أَحَدٍ مِنْ] أَهْلِ القِبْلَةِ بِعَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِجَنَّةٍ
 وَلا نَارٍ ، نَرْ جُو لِلصَّالِحِ وَنَخَافُ عَلَيْهِ ، وَنَخَافُ عَلَى المُسِيءِ المُذْنِبِ
 وَنَرْ جُو لَهُ رَحْمَةَ الله.

حَ وَمَنْ لَقِيَ اللهَ بِذَنْ تَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارُ - تَائِباً غَيْرَ مُصِرٍ عَلَيْهِ - ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَتُوبُ عَلَيْهِ ، وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ.

وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ النَّانْبِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الخَبَرِ عَنْ رَسُولِ الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَمَنْ لَقِيَهُ مُصِرّاً غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي [قَدِ] اسْتَوْجَبَ بَهَ الغُفُوبَةَ ؛ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

وَمَنْ لَقِيَهُ مِنْ كَافِرِ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ.

- وَالرَّجْمُ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَا وَقَدْ أُحْصِنَ إِذَا اعْتَرَفَ أَوْ
  قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رَجَمَتْ الأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ.
- حَ وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَوْ أَبْغَضَهُ لِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ، أَوْ ذَكَرَ مَسَاوِتَهُ، كَانَ مِنْهُ، أَوْ ذَكَرَ مَسَاوِتَهُ، كَانَ مُبْتَدِعاً حَتَّى يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً، وَيَكُونُ قَلْبُهُ لَمُّمْ سَلِيهاً.
- وَالنَّفَاقُ هُوَ الكُفْرُ: أَنْ يَكْفُرَ بِاللهُ وَيَعْبُدَ غَيْرَهُ، وَيُظْهِرَ
  الإِسْلامَ فِي العَلانِيَةِ، مِثْلَ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
  الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
- وَقُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً [ضُلاً لاَ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ﴾، وَمِثْلُ: ﴿ إِذَا لَتُقَدَى اللهِ سَلْمَانِ بِسَمْفُهُمَا فَالقَاتِ لُ وَالمَقْتُ وَلُ فِي الْتَقَدَى اللهِ سَلْمَانِ بِسَمَّفُهُمَا فَالقَاتِ لُ وَالمَقْتُ وَلَيْ فِي اللّهَ عَنْلُ: ﴿ مَنْ النَّارِ ﴾، وَمِثْلُ: ﴿ مَنْ النَّارِ ﴾، وَمِثْلُ: ﴿ مَنْ النَّارِ ﴾، وَمِثْلُ: ﴿ مَنْ اللهِ تَبْرُقُ وَقَالُهُ كُفْرٌ ﴾، وَمِثْلُ: ﴿ مَنْ اللهِ تَبْرُقُ وَقَالُهُ كُفْرٌ ﴾، وَمِثْلُ: ﴿ مَنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَ ﴾، وَنَحْوُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ مِمَّا قَدْ صَحَّ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَ ﴾، وَنَحْوُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَا وَلا نَتَكَلَّمُ فِيهِ ، وَلا نُجَادِلُ [فِيهِ]، وَلا نَقَلَمُ مَذِهِ الأَحَادِيثَ إِلاَّ بِمِثْلِ مَا جَاءَتْ، وَلا نَجَادُلُ [فِيهِ]، وَلا نَقَلَمُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ إِلاَّ بِمِثْلِ مَا جَاءَتْ، وَلا نَحُادُلُ اللهِ الْحَقَ مِنْهَا.
- وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ خُلُوقَتَانِ قَدْ خُلِقَتَاكَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ

  الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: ﴿ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ

قَصْراً ﴾ (وَرَأَيْتُ الكَوْثَرَ ﴾ (اطَّلَعْتُ فِي الجُنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ الْمَلْعُتُ فِي الجُنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ الْمَلْهَ أَهْلِهَا ..... كَذَا ﴾ (وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ ..... كَذَا وَرَأَيْتُ كَذَا ﴾ ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَا لَمْ ثُخْلَقَا فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالقُرْآنِ ، وَأَحَادِيثُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلا أَحْسَبُهُ يُوْمِنُ بِالجُنَّةِ وَالنَّارِ.

وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ مُوَحِداً، يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُسْتَغْفَرُ
 لَهُ، [وَلا يُحْجَبُ عَنْهُ الاسْتِغْفَارُ]، وَلا نُتْرُكُ الصَّلاةَ عَلَيْهِ لِذَنْبٍ
 أَذْبَهُ - صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً - وَأَمْرُهُ إِلَى الله - عَزَّ وَجَلَّ - .

ملتنت